لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجُهَرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ أَلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِرٌ وَكَانَ آللهُ سَمِيعًا عَلِمًا ۞ إِن تُبُدُواْ خَيْرًا اَوْتُحَفُّوهُ أَوَْتَعَ فُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُنُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنَّ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَلْتَهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُنُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيُّدُونَ أَنَ يَتَخِذُواْ بَـيْنَ ذَالِكَ سَـبِيلًا ۞ اوْلَإِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكِهْرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَالذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَرۡ يُفَرِّرۡفُواْ بَيۡنَ أَحَدِ مِّنَهُمُ ۗ أَوُلَإَكَ سَوۡفَ نُوبِهِمُ ۗ أَجُورَهُمَّ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِبَمَّا ۞ يَسْتَلُكَ أَهَلُ الْكِكَنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ أَلْسَّهَآءٌ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسِئَ أَكُبَرَ مِن ذَا لِكَ فَقَا لُوَّا أَرِنَا أَلَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَ تُهُمُ ۚ الصَّاعِقَةُ بِظُلِّهِمٌّ نُ مَّ التَّخَذُ وَأَ الْحِلَ مِن بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَ الِكَ ۚ وَءَا تَيْنَا مُوسِىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا ۗ ۞ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٵٚڶڟۊؙۘۯۦۼٮؿؘڬۣۿؠ؞ٞۜۊۘڠؙڶٮٙٵۿٙٮؙمؙٵۮڂؙڵۅؙٵ۬ڶبۘٵبٙۺۼؔۮٵۜۅڠؙڶٮؘٵ لَهُمُ لَا تَعَدُّوا فِي السَّبُتُّ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّينَاقًا غَلِيظاً ٣٠٠ فَيِمَا نَفْضِهِ مِمِّيثَافَهُمُ وَكُفُرِهِم بِئَايَاتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِمِمْ قُلُو بُنَا غُلُفُ بَلَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَبُهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا بُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُنْرِهِمْ وَقَوْلِهِـمْ عَلَىٰ مَهْيَمَ بُهُنَكًا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمُ وَ إِنَّا قَنَلُنَا أَلْمُسِيحَ عِيسَى إَبْنَ مَرْيَهُمَ رَسُولَ آللَّهِ ۞

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِحَن شُيِّهَ لَمُكُرٌّ وَإِنَّ أَلَا بِنَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لِخُ شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِمْ عِلْمُ لِلَّا اَيْبَاعَ أَلظَّنَّ وَمَا قَتَالُوهُ يَقِينًا ﴿ شَا رَفَعَهُ أَلَّهُ إِلَيَّهٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَزِيزًا حَكِكًا ١٠٠٥ وَإِن مِّنَ اَهُـلِ الكَكِنَبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ َ قَبُلَمَوْتِهِ ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَاٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَيَظُلُرِمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَ طَيِّبَاتٍ احِلَّتُ لَمُمُ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَنِيرًا ۞ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدَ نُهُوا عَنْهُ وَأَكِّلِهِمُوۤ أُمُوا لَ النَّاسِ بِالْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكِهْرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِمًا ۞ لَكِن اِلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُومِنُونَ عِمَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنُزِلَ مِنْقَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ أَلْصَلَوْةً وَالْمُؤْتُونَ أَلزَّكَوْةَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ أَوُلَيْكَ سَنُوتِبِهِمُوَ أَجُـرًا عَظِيمًّا ۞ اِنَّٱ أَوۡحَيۡنَٱ إِلٰيَكَ كَمَّاۤ أَوۡحَيۡنَٱ إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيَبِ مِنَ مِنْبَعَادِهُۥ وَأُوُّحَيْنَ أَإِلَىٰ إِبْرَاهِيهَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُـفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسِيْ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلِكُمَانَ ۗ وَءَاتَيُنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۚ ۞ وَرُسُلَا قَدُ قَصَصَٰنَاهُ مَعَلَيْكَ مِنقَبَلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَفْصُصُهُمْ عَلَيُكَ وَكَلَّمَ أَللَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيمًا ١ رُّسُلَا مُّبَتِّينَ وَمُنذِرِينَ لِنِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَشَهِ مُجِكَةٌ مُنْ بَعَدَ أَلْزُسُلِ وَكَانَ أَشَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۗ ۞

## الثمن الثالث من الحزب الحادي عشر

لَّكِن إِللَّهُ يَشْهَدُ عِمَا أَنْ زَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ وَالْمُلَإِكَةُ يَشُهَدُونَ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ ۞ اِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُو ٱ وَصَدُّ وا عَن سَـبِيلِ اِنَّهِ قَد ضَّلُواْضَلَلاً بَعِيداً ۞ اِنتَ ٱلذِينَ كَفَنَرُواْ وَظَامُواْ لَمْ يَكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُكُمِّ وَلَا لِيَهْدِبَهُمُ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِبِقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلْلَهِ يَسِيرًا ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن تَرَبِّكُمْ فَئَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُرْ ۖ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَافِي إِللَّهَ مَوْاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ فَالْأَرْضُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ يَكَأَهُلَ أَلْكِنَكِ لَا تَعَنَّالُواْفِي دِينِكُمُ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى أَنَّهِ إِنَّا أَنْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمَسِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْسَعَ رَسُوكُ أَنَّهِ وَكُلِمَتُهُ وَ أَلْقِيلِهَ ۚ إِلَىٰ مَرْبَكِمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۚ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَـقُولُواْ شَـكَتَةُ ۖ إِننَهُواْ خَــَيْرًا لَكَــُهُ إِنَّمَــَا أَنْتَهُ إِلَـٰهُ ۗ وَاحِــِـدُ سُسُبْحَـٰنَهُۥٓ أَنْ يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ لَّهُۥمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي اللَّارْضِ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّنُ يَتَنَكِفَ أَلْمَسِيحُ أَنَّ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا أَلْمُلَإِكَةً َ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَنْ يَسَلَتَنَكِفَ عَنْعِبَادَتِهِ ءَوَيَسُتَكُمْ رِّفَسَيَحُ شُرُهُمُۥ إِلَيْهِ بَحِيعًا ١ ١٠ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمُ وَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ۗ وَأَمَّا أَلذِينَ اَسْتَنكَ فُواْ وَاسْتَكُبَرُواْ فَيُعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا اَلِهَا وَلَا يَجِدُونَ لَحُم مِّن دُونِ اِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۖ 🏵 يَكَأَيُّهُا أَلْنَاسُ

الثمن الرابع من الحزب الحادي عشر

يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَاسُ قَدْ جَاءَكُمُ بُرُهَكُنُّ

مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنـزَلْنَآ إِلْيَكُمْ نُورًا مُّبِـينًا ۗ ۞ فَأَمَّــا أَلذِينَ ءَامَـنُواْ بِاللَّهِ وَاعْنَصَـمُواْبِهِ فَسَـيُدْخِلُهُ مُ ــفِ رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضُلِ وَيَهَدِيهِمُ وَ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسُتَقِبَا ۗ ١ يَسَتَفَنُونَكَ قُلِ إِللَّهُ يُفُتِيكُمْ فِي إِلْكَلَاةِ إِنِ إِمْرُؤُاْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ,وَلَدُ ۗ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَـرَكُ وَهُوَيَرِثُهَــاً إِن لَّرَ يَكُن لِمَّا وَلَدٌ فَإِنكَ انْنَا اَثْنَنَيْنِ فَلَهُمَا أَلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوَا إِخُونَ رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْ لُحَظِّ اللانتَيَبَنِّ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُونِ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ مرالله التخمز الرَحيبِ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَءَ امَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِالۡعُقُودِ ٓ أَجُلَّتُ لَكُم بَهِبَهُ ۚ اَلَانَعَـٰمِ إِلَّا مَا يُنَّالِي عَلَيْكُوعَنْ رَجِحُكِّ الصَّيْدِ وَأَنْنُمْ حُرُمٌ اِنَّالْتَهَ يَحْكُمُومَا يُرِيدُ ۞ يَـٰٓا يَّهُمَا الذِينَءَ امَنُواْ لَا نُحِلُواْ شَعَلَہِرَاٰسَّهِ وَلَا الشَّهُرَاٰكُرَٰإِمَ وَلَا الْهُدَى وَلَا أَلْقَلَلَّادَ وَلَا ۚ وَالَّا وَالَّهِ وَالَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَا أَلْفَالُكُ مِن رَّيِّهِمُ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصَّطَادُواْ وَلَا يَجْمِنَّكُمْ شَنَّانُ فَوَمْ إِنَ صَدُّ وَكُوعَنِ اِلْمُسَيِّحِدِ الْكَرَامِ أَن تَعْـتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى أَلْبِرِّ وَالنَّقُويُّ وَلَاتَعَا وَنُواْ عَلَى أَلِاثُمْ وَالْعُدُوَانُّ وَاتَّقُواْ أَلَّهَ إِنَّ أَلَّهَ شَكِ يدُ اَلْحِقَابِ ٣ ۞

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَـَمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ الْهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِۦوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَكَ أَلْسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيَّتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أَلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِالْأَزْلَاِ ۚ ذَالِكُرُ فِسَقُ ۗ الْيَوْمَ يَبِسَ أَلَذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمُ فَكَ تَخُشَوُهُمْ وَاخْشُونِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرُدِينَكُمُ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْجَتِ وَرَضِيتُ لَكُرُ ۚ الْإِسْلَارِ دِينًا ۖ فَنَ الضَّطُّرَ فِي مَخْتَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّالَتُكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسُّعَلُونَكَ مَاذَآأُجُلَّ لَمُهُمُّ قُلُ احِلَّ لَكُو الطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمَتُ مِنَ أَلْجُوَارِحٍ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّكُمُ اللَّهُ ۚ فَكُلُواْ مِمَّاۤ الْمُسَكِنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُواْ اِسُمَ أَلَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَاتَّغُوا أَاللَّهَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ ۞ اِلْيَوْمَ أَجِلَّ لَّكُو الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُو تُواْ الْكِنَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمَّنُمُ وَالْمُحُصَنَكُ مِنَ أَلْمُومِنَكِ وَالْمُحُصَنَكُ مِنَ أَلَذِينَ أُونُو أَ الْكِنَابَ مِن قَبَلِكُمُ وَ إِذَا ءَا تَكِتُمُو هُنَّ أَجُورَهُ نَّ مُحَصِنِينَ غَيْرَمُسَلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِكَ أَخُدَانِ وَمَنْ تَكُفُرُ بِالْإِيمَـٰنِ فَقَـَدُ حَبِطَ عَلُهُۥ وَهُوَفِ إِلْاَخِرَةِ مِنَ أَلْخَلْسِرِينَ ۞

يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمُّتُ مُوٓ إِلَى أَلْصَكَوْةِ فَاغُسِـ لَوُا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ وَإِلَى أَلْمَرًا فِقِ وَامُسَعُواْ بِرُءُ وسِكُمُ وَأَرِّجُلَكُمُ وَإِلَى أَلْكَعَبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ بُحنُبًا فَاطُّهَا رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَى اَوْجَاءَ احَدٌ مِنكُمُ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوَ لَلْمَسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّتُمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَعُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُم مِّنَةٌ مَا يُريدُ أَلَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَسَرَجٌ وَلَكِنَ يُريبُ لِيُطَهِّكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشۡكُونَ ۞ وَاذَكُرُواْ نِعۡمَةَ أَللَّهِ عَلَيۡكُرُۥ وَمِينَاٰهَهُ اللَّهِ عَلَيۡكُرُۥ وَمِينَاٰهَهُ اللهِ ٢ وَا ثَفَتَكُمُ بِهِ مَ ۚ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعُنَا وَأَطَعَنَا وَاتَّقُواْ اَللَّهَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيكًا بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَــنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجَرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوُم عَلَىٰٓ أَلَّا تَعُدِ لُوُا ۚ اعَدِ لُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقَوِيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ ۞ وَعَمَدَ أَلَّهُ ۚ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَ الصَّالِحَاتِ لَهُ مُ مَّغُفِرَةٌ ۗ وَأَجَّرٌ عَظِيمٌ ۗ ۞ وَالَّذِينَ كَفُرُو أَ وَكَنَّا بُواْ بِئَا يَكْتِنَآ أَوْلَإِلَّكَ أَ صَحَابُ ۚ الْجَحِيبَ ۗ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ الْذَكُرُواْ نِعْمَتَ أَلْلَهِ عَلَيْكُرُ وَ إِذْ هَـمَّ قَوَمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمُوٓ أَيْدِيَهُ مُ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُ عَنكُرُ وَاتَّـعُواْ اَللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّ لِ الْمُؤْمِنُونَ ٣ وَلَقَدَ آخَذَ

وَلَقَدَ آخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ بَينِ

إِسْرَآءِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ ؟ ثُنَّ عَشَرَ نَقِيبًا ۗ وَقَالَ أَلَّهُ إِنَّے مَعَكُورٌ لَهِنَ ٱقَمَّتُمُ الصَّلَواةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُواةَ وَءَامَنتُمُ بِرُسُلِي وَعَنَّ رَثُّوُهُمُ مَ وَأَقُرَضَتُ مُ أَلَّهَ قَدُرْضًا حَسَبَنَا لَّأُكَفِّـرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُو وَلَأَدُ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِبُ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ فَمَنكَوَ عَمَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ۞ فَيَمَا نَقَضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّالُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَالِسِيَةَ يُحَـَرِّفُونَ أَلْكَامِ عَن مَوَاضِمِهِ ۽ وَنَسُواْ حَظًّا تِمْتَا ذُكِّے رُواْ بِهِ ٓ ۽ وَلَاتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةِ مِّنَهُ مُرَ ۚ إِلَّا قَلِي لَا مِّنَهُ مُ فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاصُّفَعَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ ۖ الْحُسِينَ ۗ ۞ وَمِنَ أَلَذِينَ فَ الْوُا إِنَّا نَصَلِرِى ٓ أَخَذُنَا مِيثَافَهُ مُ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَا ذُكِيرُواْ بِهِ فَأَغَرَيْنَا بَبْنَهُ مُ اَلْعَــَدَاوَةَ وَالْبَغْضَــَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيبَــٰمَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّنُهُمُ اللَّهُ مِمَا كَانُواْ بِصَلْنَعُونَ ١٠٠٠ يَكَأَهُلَ أَلْكِ نَبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَ ايُبَيِّنُ لَكُمُ كَيْرًا تِمَاً كُنتُمُ تَخُفُونَ مِنَ أَلْكِنَكِ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدُجَآءَكُم مِّزَ كَاللَّهِ نُوُرٌ وَكِتَبُ مِّبِينٌ ۞ يَهُ لِحِثَ بِهِ أَلْلَهُ مَنِ إِنَّابَعَ رِضُوَا نَهُ و سُبُلَ أَلْسَكُمْ وَيُحَرِّجُهُم مِّزَكَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلنَّوْدِ بِإِذْ نِهِ ۗ وَيَهُ دِيهِ مُرَةَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسُسَتَقِيمٌ ۗ ۞

## الثمن الأخير من الحزب الحادي عشر

لَّقَتَدَ كَعَرَ أَلَذِينَ قَالُوَّا إِنَّ أَلَّهَ مُوَأَلْمَسِيمُ الْبُنُ مَرْبِيَمَ قُلُ فَمَنَ يَمَـُ لِلكُ مِنَ أَللَّهِ شَـَيًّا إِنَ أَرَادَ أَنَّ يُّهُ لِكَ أَلْمُسِيحَ آبُنَ مَرْسَمَ وَأَمْتَهُ وَمَنْ فِي إِلَارْضِ جَمِيعاً وَلِلهِ مُلُكُ السَّكَمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ سِشَّةً ءِ قَدِيسٌ ۗ ۞ وَقَالَتِ اللَّيَهُودُ وَالنَّصَـلِرِى نَحَنُ ابْنَوْا اللَّهِ وَأَجَبَّلُوْ هُرَّ قُلْ فَلِمَ يُعَاذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم آبَلَ آنتُم بَشَـُرُ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغُـفِرُ لِلَنَّ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنَ يَّشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَهُنَهُ مَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ۞ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَبِ قَدْجَاءَكُو رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُرُ عَلَىٰ فَتُرَةً مِتِنَ أَلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُجَاءَكُمُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءً وِ قَادِ بِـ رُنِّ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَكْقَوْمِ اِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَلْلَهِ عَلَيْكُرُهُ إِذْ جَعَلَ فِيكُرُهُ أَنْبِئَآهَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَا بَيْكُمُ مَّا لَرِّ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ أَلْغَالَمِينَ ۞ يَـٰ عَنُومِ اِدْ خُلُواْ ٵ۬لارۡضَٱلۡفُدَّسَةَ ٱللَّهِ كُنْبَ ٱللَّهُ لِكُرُ ۚ وَلَاتَـٰرَتَدُّواْ عَلَىٓ أَدُبِلِرِكُرُ فَتَنقَلِبُواْخَلِيرِبِنَ ۞ فَالْوَاْ يَكْمُوسِيْ ۚ إِنَّ فِبِهَا فَوْمًا جَبَّارِينَّ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّكِ بَحَزُّجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ بَحَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ بَحَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ 🕲

قَالَ رَجُلَانِ